## 2

# هَدِيَّةُ أَبِي دُلامة



كانَ أَبُو دُلاَمَةَ شَاعِراً ظَرِيفًا ، خَفِيفَ الظُّلُّ مَحْبُوبًا .. وكانَّ ذَكِيًا يعْرِفُ مِنْ أَيْنَ قُوْكُلُ الكَيْفُ ، يَتَكَسَّبُ مِنْ شَعْرِه .. وكانَ يَمْسَدُحُ الخُلْفَاءَ والأُمَسِراءَ ، ويعْسِرِفُ كَسِبُّفَ يَثَالُ هَا إياهُمْ وعَطَاياهُمْ ..

وقَدْ عَاصَرَ أَبُو دُلاَمَةَ الخليفَةَ الْمَنْصُورَ ، فَحَضَرَ مَجالسَهُ وَمَدَحُهُ وَنالَ عَطَاياهُ .. فلمَّا تُوفَّى النَّصُورُ ، تَولَّى الْخلافَةَ بَعْدَهُ إِنَّهُ الْمَهِدِينَ ، وَاقْبَلَتْ وَفُودُ الْمُسلَمِينَ مِنْ





وظلَّ أَبُو دُلاَمَةَ يَتَردُدُ على قَصْرِ الْخَلافَة ، حتَّى يَحْظَى بُقَابَلَة الْمَهْدِيِّ ، وتَّى يَحْظَى بُقَابَلَة الْمَهْدِيِّ ، ويَلْقِي عَلَى مَسَامِعِه قَصِيدَتَهُ الْعَصْمَاءَ ، لكِنَّ الْحُرَّاسَ والْحُجَّابَ لَمْ يُمَكِّنُوهُ أَبَدًا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ .. وَبَرغُمْ ذَلكَ لَمْ يَبِسُ أَبُو دَلاَمَة ، وظَلَّ يَتَردُدُ عَلَى أَبُوابِ الْقَصْرِ فِي الصَّبَاحِ والْمَسَاء ، عَسَى أَنْ يَظَفَر بَفُرضَة لَلْقَاء ..

وذاتَ يُومِ كَانَ أَبُو دُلاَّمَةَ مُسْرِعًا إِلَى قَصْرِ الْخَلاَفَةِ ، وهُوَ يَحْمِلُ الرُّفَّعَةَ التِي كَتَبَ فِيها قَصِيدَتُهُ ـ والْتِي كادَتْ تَبَلَى مِنْ كَثْرَةٍ إِمْسَاكِه لَهَا ، وحرَّصه عَلَى حَمْلِهَا ، في الذَّهابِ والْعَوْدَةَ ـ فرآهُ بَعْضُ أَصْدِقَائِهِ ، وهُوَ يُسْرِعُ النَّحْطَى ، فاقْتَرْبُوا مَنْهُ وَأَوْقَفُوهُ .

فقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ :

- إِلَى أَيْنَ الْعَزْمُ يِا أَبَا دُلاَمَةً ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_إِلَى قَصْرِ الْخِلاَفَةِ . .

وقالَ آخَرُ مُتَهَكِّمًا :

\_ومَاذا تَعْمَلُ فِي قَصْرِ الْخِلافَة ؟! هلْ عَيَّنُوكَ خَليفَةً بدَلَ الْخَليفَة الرَّاحل ؟! لقَدْ عَيَّنُوا ابْنَهُ الْهَدِيِّ . .



عنْدَمَا كانَ أمِيرًا لِطِبْرِسْتانَ ، ومَا فُزْنَا منْهُ إِلاَّ بالْقَلِيلِ . .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_ليْسَ كُلُّ مَنْ نَظَمَ شِعْرًا مَدَّاحًا ..

وقالُ الثَّاني :

\_أَنْتَ شَاعِرٌ مُخَضَّرَمٌ ، وتعْرِفُ كَيْفَ ومِنْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الْكَتِفُ . .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

ـ سَسُوفَ تَرُونُ وتسْمَعُونَ ، أَنْنِي سَوْفَ أَفُوزُ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ القَصِيدَة بشروّة تُريحُنِي مِنَ الْكَدُّ والْعَمَلَ طُوالَ حَياتَي . . . وانْصَرَفَ أَبُو دُلَامَةً إِلَى قَصْرِ الْخِلاَفَةِ . .

وفى هَذه الْمَرَّة حَاوَلَ الْحُرَّاسُ والْحُجَّابُ مَنْعُهُ مِنَ الدُّخُولِ ، كَما حدَّثَ فِي الْمَرَّاتِ السَّابِقَة ، فَخَطْفَ أَبُو دُلاَمَّة سَيْفًا مِنْ جَرَابِ أَحَدهمْ ووضَعَهُ عَلى رَقَيْتِهُ مُهَدُّداً بَقُوله :

\_إِنْ لَمْ تَسْمَحُوا لِي بالدُّخُولِ علَى الخَلِيفَةِ قَتَلْتُ بِهَذَا السَّيْفِ نَفُسى ، فَيقَتَلَكُمُ الْخَلِيفَةُ بَقَتْلى . .

فحَّافَ الْحُرْاسُ أَنْ يُنَفَّذَ أَبُو وَلاَمَةَ تَهَّدِيدُهُ ، ويُحَمَّلَهُمُّ مَسْنُولِيَّةَ قَتْلهِ أمامَ الْخَلِيفَةِ . . وطَلَبُوا منْهُ الاِنْتِظَارَ قَلِيلاً ، حتَّى يُخْبِرُوا الْخَلِيفَةَ بِوُجُودِهِ . . . وأَسْرَعَ رَئِيسُ الْحُرَّاسِ إلى مَجْلسِ الْمَهْدِيِّ ، وأَخْبَرهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ تَهْدِيدَ أَبِى دُلاَمَّةَ يَقَتْل نَفْسِهِ ، إِنْ لَمْ يَسْمَحُوا لَهُ بِالدُّخُولِ ، فَضَحِكَ الْمَهْدِيُّ مِنْ طَرافَةِ الْمُوقَّفِي وقالَ : ــأَدْخُلُوا صَدِيقَنَا أَبَا دُلاَمَةً فَوْرًا ..

فلمًّا مَثَلَ أَبُو دُلاَمَةَ بَيْنَ يَدَى الْخَلِيفَةِ الْمَهْدِيِّ حَيَّاهُ وهَنَاهُ بِالْخِلاَقَةِ ، فَأَمَرَهُ لَلهِّدِيُّ بِالْجُلُوسِ .. ثَمَّ قَالَ لَهُ :

\_علمَّتُ أنَّكَ جِئْتَ تُنشدُني شَعْراً ..







فَيَسُوءُهَا مَوْتُ الخُليفَة مُحْرِمًا ويَسُرُّهَا أَنْ قَامَ هـذا الأَرْأَفُ شعرا أسرحه وآخر يُنتف وأَتَاكُمُ مِنْ بَعْده مَنْ يَخْلفُ أَهْدَى لهذَا اللَّهُ فضْلَ خلافَة ولذاكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ تُزَخْرَفُ

ما إنْ رأيْتُ كما رأيْتُ ولا أرى هَلكَ الخَليفَةُ يَا لَدين مُحَمَّد



فلمَّا انشَهَى أَبُو دُلاَمَةَ مِنْ قِرَاءة قَصِيدَتِهِ ، الَّتَى حَرِصَ عَلَى إِلْقَاتِها بطَرِيقَة مُؤثَّرَةِ ، صقَّقَ لَهُ الخُاصِرُونَ اسْتَيحْسَانُا وإِعْجَابًا . . وقالَ الخَّلِيقَةُ الْهَلِدِيُّ :

\_ أحْسَنْتَ واللَّهِ وأجَدْتُ أَبَا دُلاَمَةَ . .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة بِتَوَاضُع وَاضِح :

هذا قليلٌ من كثيرٍ ، كان يجبُ أنْ أَضَمَّنهُ قَصِيدَتِي يا مَوْلاًى . .
فقال المهديُ :

\_لقَدْ أُوْجُزْتَ فَأَعْجَزْتَ . . والآنَ سَلْنِي حَاجَتَك أَبَا دُلاَمَةَ . .

فأمْسَكَ أَبُو دُلاَمَةً بَطْنَهُ ، مُعَبِّرًا عنْ شِدَّةٍ جِوْعِهِ وقالَ :

الطَّعامَ أَوْلاً يا مَوْلاى .. ثمَّ الطَّعامَ .. ثُمُّ الطَّعَامَ ... فأنا الآنَ
جَائعٌ ، وفي رأسي أفْكَارٌ كَشيرةٌ مَشَوَشَةٌ ، واجَّائعُ دائمًا
لا يُحْسرُ ما يَقُولُ ..

فضَحِكَ المُهْديُّ وضَحِكَ الحَاضِرُونَ ، حتَّى اسْتَلْقَوْا عَلَى أَقْفَيَتِهِمْ مِنَ الضَّحِك ، وقَالَ الْهْديُّ :

ـقَـدُ أَمَـرُنَا لَكَ بِعَـشَاءٍ فَـاخِـرٍ ، حَـتَّى تُحُـسِنَ ما تَقُولُ . .

وأمر المَهْدِيُّ الطَّبَّاخِينَ أَنْ يَأْخُذُوا أَبَا دُلاَّمَةَ إلى خُوانِ الطَّعَامِ ،



وخِلالَ ذلِكَ كَانَ الْخَدَمُ والطَّبْاخُونَ يُرَاقِبُونَهُ عَنْ قُرْبٍ ويَضْحَكُونَ ..

فلمًّا النَّهَى مِنْ طُعَامِهِ ، عاد إلى مَجْلِسِ الْخَلِيفَة ، مُتَقَاقِلاً ، وقَد ارتَّسَمَتْ على وجُهِه علامات النَّشُوة ، فقال لهُ الْمَهْدِئُ : \_قَدْ أُحْسَنَتُ الطُعامَ ، فأحْسنِ الكلامَ .. والآن سُلني حَاجِتَكَ .. فقال أبُو دُلامة :

\_أسْأَلُكَ يا أميرَ الْمُؤْمنينَ أَنْ تَهَبَ لي كَلْبًا ..







#### فقالَ أَبُو دُلاَمَةً :

\_ فإنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَ لَى كَلْبَ صَيْد . .

فقالَ الْمَهُدِيُّ سَعِيدًا بِهَذَا الطَّلْبِ الْبَسِيطِ ، الذِي لَنْ يُكَلَّفَهُ كثيرًا وقالَ :

\_قدْ أَمَرْتُ لكَ بكَلْبٍ مِنْ أَمْهَرِ كِلاَّبِ الصَّيْدِ . .

فَشَكَرُهُ أَبُو دُلاَمَةَ وغَادَر قَصْرَ الْخَلاَفَة وهُوَ يَجُرُّ كَلْبًا مِنْ كلاب الصَّيْد الخاصَّة بالْخَليفَة والْمُدَّبَة تَدْرَيَبًا جَيَّداً . .

فقابلَهُ أصْدقاؤهُ الشَّعَراءُ ، فلمَّا رأَوهُ يُجُّر كلْبًا سَخِرُوا مِنْه وتَنَذُرُوا عَلَيْه ، وقالَ أحُدهمْ مُتَهَكَّمًا :

\_أهذه هيّ الثَّرُوةُ الصَّحْمَةُ الَّتِي حَفِيَتْ قَدَمَاكَ حَتَّى حَفَّقَتَهَا منْ مَدْحَكَ للخَليفَة ؟!

وقالَ آخرُ :

- كلبُ صَيَّد ؟! يا لها منْ ثَرْوة ضَخْمة حقًا !

فقال أبو دلامة :

\_يا أَبْلَهَانِ أَنْتُما لا تَعْلَمانِ ما سَوْفَ يَجُرُّهُ علىَّ ذلك الْكَلْبُ منْ ثُرُوةِ . . ومِنَ الْخَلِيفَة أَيْضًا . .

### وقال ثالثٌ مُتَهَكِّمًا :

لا بُدَّ أَنْكَ قررْتَ أَنْ تَصِيدَ بَذَلِكَ الْكَلْبِ النَّمُورَ والسَّبَاعُ ،
وتَبِعَهَا للْخَلِيفة . .

فَتَرَكَهُمْ أَبُو دُلاَمَةَ وَانْصَرِفَ . . وَفَى الْيَوْمِ التَّالِي تَوَجَّهَ إلى قَصْرٍ اخْلِيفَةِ ، فَلَمَّا مَثَلَ بِيْنَ يَدَيْهِ قَال :



فقالَ المَهْديُّ :

\_هذا بناءً على طَلَبكَ ، وتَلْبيَةً لرَغْبتك . .

فقالَ أَبُو دُلامَة :

\_يا أميرَ الْمُؤَمِّينَ ، هَبْ أَنْنِي خَرَجْتُ للصَّيْد ، في شعَابِ الْجِبَالِ وهَجِيرِ الصَّحْرَاء ، فَهَلْ أَعْدُو على قَدَمَىُّ ، ويُصِيبُني مِنَّ الأَذِّي مَا قَدْ يُتَسَبِّبُ في مَوْتِي ، فَتُحْرَمَ مِنْ أَنْسِي وشَعْرِي ؟!

فضَحِكَ الخَلِيفَةُ منْ ظَرْفِهِ وقَال :

\_قدْ وَهَبْتُ لكَ جَوَادًا ..

فشكرهُ أَبُو دُلاَمَة وانصرف . . وفي هذه الْمَرَة خرجَ مِنْ بَابِ الْقُصْرِ مُمْتَطِيًّا صَهْرةَ جَوَاد مِنْ أَفْضَل جَياد الْخُلِيفَة ، وكَلْبُ الصَّيْد يعْدُو خُلْفَهُ . . ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْدَقَاؤُهُ سَخِرُوا مِنْهُ وتَندُّروا عَلَيْه كَعَادَتِهِ مُعَهُ . .

وقالَ أَحَدُهُمْ مُتَهَكِّمًا :

\_ما هَذَا يَا أَبَا دُلاَمَةً ؟! جَوادٌ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ عَهِـدُنَاكَ كَنُ حِمادًا ؟!

تُرْكُبُ حمارًا ؟!

وقال آخَرُ مُتَنَدُّراً :

\_لقدُّ تقدُّمْنَا خُطُوةً ، بلُ خُطُواتٍ . . مِنْ أَيْنَ لكَ هذا الْجَوَادُ ؟!



- يا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قلدُّ وَهَبَّتنِي كُلْبَ صَيِّد يَقُومُ بِاقْتِنَاصِ الْفَرَائِسِ ، وَوَهَبَّتنِي جَوَادًا أَعْدُو بِهِ خَلْفَ الفَرائِسِ ..

فقالَ الْمَهْدِيُّ :

\_هذا بناءً على طلبك ورغبتك .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_لكنَّك لمْ تَهَبِّنِي يا مَوْلاي منْ يقُومُ علَى رِعَايَةِ الْكَلْبِ



#### فقالَ الْهُدِيُّ :

\_قد وهَبْتك غُلامًا يَقُومُ برعَايَة الْكَلْب والجُوادِ .

فشكرهُ أَبُو دُلاَمةَ وانْصرف .. وفي هَذه الْرُةَ خَرجَ مِنْ بَابِ القَصْر مُمتَطيًا صَهْوَةَ الجُواد يَتَبعُهُ خُلامٌ وكَلَبُ صِيدٌ ..

وعنَّدَمَا رَآهُ ٱص<mark>ْدِقَاؤُهُ</mark> هِذَهَ الْمُوَّةَ ، لِمْ يَسْتَطِيعُوا التَّنَدُّرَ عَلَيْ<mark>ه ،</mark> كَمَا حَدَثُ فِى الْمُرَّاتِ السَّابِقَة ، بِرغُمْ أَنْهُمْ لَمْ يَرُواْ حَتَّى ال<mark>آنَ أَيْ</mark> أَقُرِ مُلْحُوظ لِلشُّرُوَّة الْمَرَّعُومَة ، التَّي وَعَدَّهُمْ بِاقْتِنَاصِهَا مِنَ الْخَلِيفَة .



واكْتَفُواْ بانْ قَالوا : إِنَّهُمْ يَنْتَظِروُنَ على أَحَرُّ مِنَ الجِمْرِ ، فَتَرَكُهُمْ أَبُو دُلاَمَةُ وانْصَرفَ . .

وفى اليُّومِ التَّالِي توجَّهَ إِلَى قَصْرِ الخِّلاَفَةِ ، ودَخَل على الْمُهْدِيِّ قائلاً :

ـ يا أميرَ الْمُؤْمِنينَ ، قدْ وهَبْتَنِي كُلْبًا و . . .

فقاطَعَهُ اللهُدئُ قَائلاً:

\_أعْلَمُ .. كَلْبًا وغُلامًا وجُوادًا ..

فقال أبُو دُلامة :

ــ هب أَنْنِي رِكِبْتُ جَوَادِي ، واصْطَحَبْتُ الْكَلْبُ والْغُلاَمُ في رحَّلةَ صَيْد .. وهَبُ أَنِّي صَدْتُ صَيْداً وأَنَيْتُ به إلى الدَّارِ ، فَمَنْ يقُومُ بَتَنْظِيفُهِ وطَهْيهِ ، وأنَا رَجُلٌّ عَزَبٌ لاَ زُوْجَةَ لِي ، كما يَعْلَمُ مَوْلاي ...

فضَحِك الْمُهْدِيُّ وقَال :

\_قد أَمْرِتُ بِزَوَاجِكَ عَلَى نَفَقَتِى الخَّاصَّةِ ، حتَّى تَجِدَ مَنْ تَطْهُو لَكَ طَعَامَكَ .. يا حَاجِبُ .....

فقاطَعَهُ أَبُو دُلاَمَة قائلاً :

\_لا . . انْتَظرْ يا مَوْلاي . . لي مَطْلَبٌ آخَرُ صَغيرٌ . .

\_هب أنَّنى تَزَوَّجْتُ على نَفَقتكَ يا مَوْلاَى، وأَحْضَرْتُ زُوْجَتى، فَايْنَ تَقْيمُ ، ومَنْزِلِي صَغيرٌ جِدًا، ولا يَسَعَنَا مَعًا، فَمَا باللَّكَ بِالْمَيَالَ ؟! بالْمَيَالَ ؟!



فضَحكَ المَهْديُّ وقَالَ :

ـ قدْ أَمَرْتُ لكَ بَمْنزِلِ كَبيرٍ ، يَسَعُكَ ويَسَعُ زَوْجَتَكَ وعَيَالَكَ . .

فقالَ أَبُو دُلامَة :

\_هَبْ أَنَّنِي تَزَوَّجْتُ وَأَحْضَرْتُ زَوْجَتِي إِلَى الْمُنْزِلِ ، فَمَنْ يَقُومُ علَى خَدْمَتِها في هذا المُنزِل الْكَبِيرِ ؟!

فقالَ الْهُدِيُّ :

ـ قدْ أَمَرْتُ لكَ بجَارِيَة تَقُومُ علَى خدْمَة زَوْجَتكَ ..

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_أكْرَمَ اللَّهُ أمِيرَ اللَّوْمِنِينَ كَمَا أَكْرَمَنِي . .

فقالَ اللهديُّ :

\_هلْ لَكَ مِنْ حَاجَة أُخْرَى يَا أَبَا دُلاَمَة ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمة :

 إلى مَوْلاكَ ، قد أَمُرْتَ بَتَزْرِيجِي ، قَصَيْرُتَ في عَنْقِي جَمْمًا من العيال ، فمن أين لي ما أطعم به هذا الجيش من العيال وأمهم ؟

فضحِكَ المهْدِيُّ هذه المُرَّةَ ، حتَّى اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وقَالَ :

ـ قدْ حَمَّلْتَنِي هَمُّكَ وهم عيالك الَّذينَ لمْ يأْتُوا إلى الدُّنيا ،

وكلُّ ذلكَ مِنْ أَجْلِ أَبْيَاتِ مِنَ الشَّعْرِ ... قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِعَشْرِينَ ٱلْفَ دَرْهَمِ ، وبُسْتَانِ مِنْ أَجْرَدِ الأَراضِي مَزْرُوعًا بِالْمَحَاصِيلِ والخُصَرِ والفَاكِهَة ، حَنَّى تُنْفِقَ عَلى عِبَالكَ ...

فقالَ أَبُو دُلاَمَة

\_أكرَمُ اللَّهُ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَما أكْرَمَنِي وِبَارَكَ فِي عُمْرِهِ . .

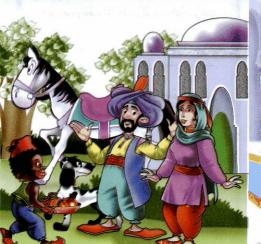

فقالَ الْهُديِّ :

ـهلْ لكَ في حَاجَةٍ أُخْرَى ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

.. ¥\_

فقالَ المهديُّ :

\_إِذَنْ زَوْجُوهُ وَأَعْطُوهُ كُلُّ مَا أَمَرْتُ لَهُ بِهِ ، ولا تَعُدْ إِلَىُّ ثَانِيَةً . .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ

قَوْمٌ لَقَيلَ : اقْعُدُوا يا أَلَ عَبَّاسِ . .

ثُمَّ ارْتَقُوا في شُعاعِ الشَّمْسِ كَلُّكُمُ

إِلَى السَّماءِ فِأَنْتُمْ أَكْرَمُ النَّاسُ . .

(قت)

رقم الإيشاع : ۲۰۰۱/۱۱۹۷۰ لترقيم الدولي : ۱ ـ ۱۵۱ ـ ۲۱۱ ـ ۹۷۷